## القصة الأولى



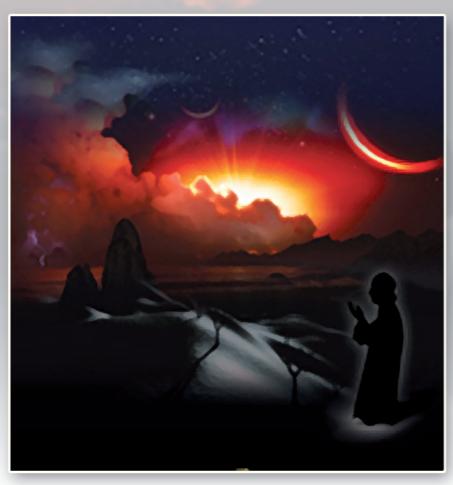



## ٣٠ قصة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم و ١٥٥٥ م

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنَ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني سَالِمُ بَنُ عَبْد اللَّه أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُط ( أي جماعة ) ممَّنَ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ إِلَى غَار فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ منْ الْجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ منْ هَذه الصَّخْرَة إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلُ منْهُمْ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَان شَيْخَان كَبيرَان وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ (أي لا القَدِّمُ) قَبِلَهُمَا أَهُلَا وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي (أي تأخر أمرِبي) فِي طَلَب شَيْء يَوْمًا فَلَمْ أَرِحُ ( أِي أَرجِع ) عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا ( أي حليبهما ) فَوَجَدَتُهُمَا نَائمَيْن وَكَرِهَتُ أَنْ أَغْبِقَ ( أي أقدم ) قَبْلَهُمَا أَهَلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظرُ اسْتيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظًا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتغَاءَ وَجُهكَ فَفَرِّجَ عَنَّا مَا نَحَنُ فيه منَ هَذه الصَّخْرَة فَانَفَرَجَتَ شَيْئًا لَا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتَ لِي بِنُتُ عَمٍّ كَانَتَ أَحَبَّ النَّاس إِلَيَّ فَأْرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ ( أي حاجة ) من السِّنينَ فَجَاءَتني فَأَعَطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتَ لَا أَحلَّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ (كناية عن الفرج) إلَّا بِحَقِّه فَتَحَرَّجَتُ منَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكُّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتغَاءَ وَجُهكَ فَافَرُجْ عَنَّا مَا نَحَنُ فيه فَانْفَرَجَتَ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ منَّهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ الثَّالثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمُ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدِ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتُمَّرَّتُ ( أَي نَمِيُّتُ ) أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتُ منْهُ الْأَمُوَالُ فَجَاءَني بَغَدَ حين فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّه أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلَّتُ لَهُ كُلَّ مَا تَرَى منَ أَجْرِكَ منَ الْإبل وَالْبَقَر وَالْغَنَم وَالرَّقيق فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّه لَا تَسْتَهَزئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهَزئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقُّهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتغَاءَ وَجُهكَ فَافَرُجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فيه فَانْفَرَجَتُ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ) . حديث صحيح ملحوظة (مابين الأقواس شرح لمعاني الحديث)





## من ثمرات القصة

الثمرة الأولى ١: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ٠

الثمرة الثانية ٢: جواز الدعاء بالأعمال الصالحة كبّرِ الوالدين والبعد عن الزنا وأداء الأمانة •

الثمرة الثالثة ٣: الصحبة الصالحة تعين على الخير ويظهر ذلك من قولهم بعضهم للثمرة الثالثة ٣: الصحبة الصالحة تعين على الخير ويظهر ذلك من قولهم بعضهم لبعض ( إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ )

الثمرة الرابعة ٤: عظم بر الوالدين وتقديمه على الولد والزوجة ٠

الثمرة الخامسة ٥: يعظم بر الوالدين عند كبرهما ٠

الثمرة السادسة ٦: لا يُقبل العمل إلا ما كان خالصاً لله تعالى ٠

الثمرة السابعة ٧: الابتعاد عن الزنا يورث الخير كما قال رسول الله ه من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه )٠

الثمرة الثامنة ٨: عظم أداء الأمانة وكيف فرّج الله بها الصخرة حتى خرجوا يمشون ٠